# التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة

تآليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام ومدرس بآولف ولاية أدرار الجزائر

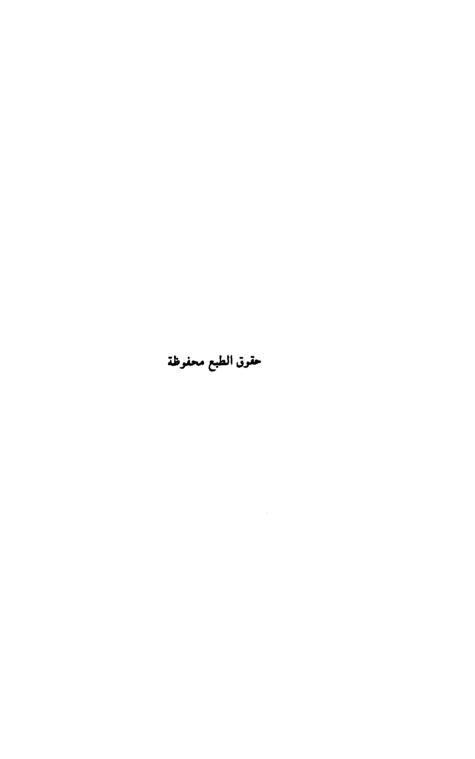

بسم الله الرحمان الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد و اله وصحبه وسلم .

حمداً لمن فتح السن العرب بالاعراب . وشرح صدورهم للاعراب والصلاة والسلام على من بعثه الله رسولا لاهل الحاضرة والاعراب . وعلى الله والاصحاب . ومن تبعهم باحسان الى يوم العتاب .

وبعد فيقول العبد الضعيف القاصر . محمد باي بن محمد عبد القادر قد طلب مني بعض الاخوان ان نضع شرحا على الدرة اليتيمة في النحو لظنه انى اهل لذلك والله أعلم بما هنالك فاستاخرت الله واستعنت به وتوكلت عليه وما توقيفى الابالله عليه توكلت واليه انيب . وكنت عند رغبة الطالب نازلا . وان كنت لست لذلك اهلا ولقد حاولت أن نتعرف على ناظمها فلم نعثر عليه وعلى كل فاننا نرجو لعملنا ولعمله القبول والرضا من الله العلى القدير انه على مايشاء قدير وبالاجابة جدير . وسميته التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة . وبالله التوفيق وهو الهادي الى اقوم طريق قال الشيخ الناظم رحمه الله واكرم مثواه وجعل الجنة منزله ومآوة .

«خندا لِن شَرْفنا بِالمُصْطَفَى دَبِاللِّسَانِ الْعَرْبِيّ أَسْعَفَا »
« ثُمَّ عَلَى أَفْصَع خُلْقِ اللَّهِ وَ اللَّهِ أَرْكِي صَلاَةِ اللَّهِ »
« بَاطَالِبًا فَتَتْعَ رِتَاجِ الْعِلْمِ وَقاصِدا سَهْلَ طَرِيقِ الْفَهْمِ »
« إِجْنَعْ إِلَى النَّحَوِ تَجِدُهُ عَلَمًا تَجْلُو بِهِ الْمُعْنَى الْعَوَيصُ الْمُنْهَمَّا »
« وَهَاكَ فيه دُرَّةَ بَتِيمَةُ أَرْجُو لَهَا حُسْنَ الْقَبُولِ قِيمَةٌ »

قوله « حمداً » مصد رحمة الله تبارك وتعالى الذي « شرفنا » والشرف العلو يقال شرفه الله تشريفا و «المصطفى » اسم من اسمايه صلى الله عليه وسلم . وقد شرف الله هاته الامة المحمدية به « ورادها شرفا « باللسان العربي » الذى هو لغة القرأن المنزل على سيدنا محمد قوله « اسعفا » المساعفة المواتاة والمساعدة وبعد ان حمد الله والحمد هو الثناء بالجميل على الجليل وابتدأ به عملا بقوله .صلى الله عليه وسلم كل امر ذى بال لايبدا فيه باسم الله فهو ابتر الخ . ثني الصلاة على

كل أمر ذى بال لايبدا فيه باسم الله فهو ابتر الخ . ثني الصلاة علم سيدنا محمد الذى هو افصح المخلوقات كما قال .صلى الله عليه وسلم .

(أنا افصح من نطق بالضاد) وقوله « واله » في مقام الدعآ و يدخل كل مومن وزكى غا وازكى افعل تفضيل والصلاة من الله الرحمة ومن اللاثكة استغفار ومن الادميين دعا وتضرع و « رتاج » بالكسر ومنه رتاج الكعبة الباب المغلق وعليه باب صغير والمعنى يامن طلب فتح باب العلم وقصد الطريق السهلة الى الفهم اى الادراك « اجنح» اي مل « الى » علم « النحو » والنحو في اللغة بمعنى القصد تقول نحوت كذا نحوا اي قصدته قصدا وبمعنى المثل يقال هذا نحوه اي مثله وبمعنى القسم يقال هذه على اربعة انحاء اي اقسام وقد اشار بعضهم الى نظم معانى النحو في اللغة فقال :

للنحو سبع معان قد اتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا قصد ومثل ومقداروناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا وفي الاصطلاح: هو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام

العرب وفايدته الاحتراز عن الخطا في اللسان والفهم على معانى كتاب الله والسنة ومسايل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم بعضا وقوله « تجلوبه المعنى العويص المبهما » تجلو اي توضح والمعنى العويص هو مايصعب استخراج معناه قال ابن ساعد التونسي منفعة النحو تبين أحوال الألفاظ المركبة في دلالته على المُفسود ورقع اللبس عن سائلها فأن قول القابل مااحسن زيد بالسكو ن يحتمل احد امور ثلاثة التعجب في حسنة والاستفهام عن أي شيء أحسن وسلب الاحسان عنه حتى يعرب فيميز فإذا قلت ما أحسن زيدا ينصب احسن وزيدا ف «ما» اسم تعجب نكرة (احسن) فعل ماضى « زيدا » مفعول به وفاعل احسن مستنز فيه يعود على ما التعجب وما التعجب نكرة بمعنى شيء واذا قلت ما احسن زید یرفع احسن وجر زید ف «ما » استفهامیة مبتدأ احسن ، خبره ( زيد ) مضاف اليه والمعنى اي اجزايه احسن وجهه او رأسه او يده واذا قلت ما احسن زيد بنصب احسن ورفع زيد ف «ما» ناقية واحسن فعل ماضى وزيد فاعل فسلبت الحسن عن زيد وهذا معنى قول الناظم « تجلو به المعنى العريص المبهما ، وقوله « فهاك فيه » هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ والدرة اللؤلؤة والجمع درودرات ودرر « يتيمة » اي عديمة النظير قال في مختار الصحاح وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم يقال درة يتيمة و (قيمة) واحدة القيم من قولك قوم السلعة تقريا والناظم طلب أن تكون قيمة هذه الدرة حسن القبول اي ان يتقبلها الله وتكون خالصة لوجهه ويقبلها الناس فينتفعون بها وهذا الدعاء مشابه لقوله في أخربيت منها

( أبياتها قاف القبول المرتجى) ثم قال (باب حد الكلام والكلمة واقسامها) ( حَدُّ الْكَلاَمِ كَفْظُنَا الْمُفِيدُ . نَحُو أَتَى زَيْدُ وَذَا يَزِيدٌ ) ( وَحَدُّ كِلْمَةٍ فَقَوْلُ مُفْرَدُ. وَهْمَ اشْمُ أَوْ فِعْلُ وَحَرْثُ بَقْصَدُ )

قوله « حد الكلام » في اصطلاح اهل النحو « لفظنا » اي اللفظ وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي او لها الالف وإخرها اليا واما عند أهل اللغة فقد يطلق الكلام على خمسة معان يسمونها محترزات اللفظ كما قال القابل:

و احترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الافهام الخسط والاشسارة المفهوم ثم حديث النفس والتكليم ( الخط ) تقول العرب القلم احد اللسانين ومن ذلك قول عايشة . مابين دفتى المصحف كلام ( والاشارة ) كقول الشاعر .

حواجبنا تقضى الحوايج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم .

( والمفهوم ) كقول الرَّاجز .

امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني.

(حديث النفس) كقول الشاعر.

ان الكلام لفى الفؤاد واغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا (والتكليم) ومنه قول الشاعر.

قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك ان كان وقوله « المفيد » فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها « نحواتى زيد » وهذا مثال صالح للفظ وللفائدة وهذه الجملة فعلية وكذلك قولك

( وذا يزيد ) في الجمله الاسمية احترازاً عا هو معلوم كالسماء فوقنا والارض تحتنا وماأشبه ذلك فانه لايسمى كلاما فهاذان المثالان اجتمعت فيها شروط الكلام من لفظ وتركيب وفائدة ووضع قوله ( وحد كلمة فقول مفرد) فالقول هو اللفظ الدال على معنى كرجل ،فرس والقول أعم الكلام والكلمة والكلام وقد يقصد كلام بكلمة ككلمة الشهادة وهي أكثر من كلمة ، قال تعلى كلا انها كلمة وفي الحديث ( كلمتان حبيبتان الي الرحمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، وهي اكثر من كلمتين قوله « وهي اسم أوفعل وحرف يقصد » يعنى أن أقسام الكلام ثلاثة لارابع لها فالكلمة أن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بصيغتها للزمان فهي الاسم كزيد وهند وانسان وان دلت على معنى في نفسها واقترنت بصيغتها للزمان فهي الفعل نحز خرج ويخرج واخرج وان دلت على معنى في غيرها فهي المرف نحومن وعن ولم وهل ثم شرع بين العلامات التي يعرف بها الاسم من قسميه الفعل والحرف فقال.

( فَإِشْهُ بِتَنْوِينِ وَجَزٍ وَنِدًا ﴿ وَأَلْ بِلاَ قَيْدٍ وَإِسْنَادٍ بَدًا ﴾

قوله « بتنوين » وهو نون زايدة ساكنة تلحق اخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار اللفظ . والتنوين على خمسة اقسام: تنوين تمكين ويسمى تنوين صرف ايضا ويلحق الاسم المتمكن الامكن كزيد ورجل: وتنوين تنكير وهو مافرق بين نكرة بعض الاسماء المبنية ومعرفتها وهي أسماء الافعال كهه وصه فمانون منها كان نكرة

ومالم ينون كان معرفة . والثالث تنوين العوض وهو اللاحق من حينئيذ ويوميئذ فانه عوض عن جملة نحو قوله تعلى وانتم حينئذ تنظرون الرابع تنوين المقايلة نحو مسلمات فانه في مقابلة النون في حمع المذكر السالم الخامس تنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي نحو قول الشاعر : ( اقل اللوم عاذل والعتابن )

وقسم بعضهم التنوين الى ستة اقسام وبعضهم الى عشرة أقسام .
( وجر ) اي وبوجود الجر في أخره سواء كان بالحرف او الاضافة او التبعية مثل بسم الله الرحمان الرحيم . فانها قد جمعت المجرور بالحرف نحو بسم وبالاضافة نحو الله والنعت نحو الرحمان او بالعطف نحو مررت بزيد او عمرو او التركيد نحو مررت بزيد نفسه او اليدل نحو مررت بزيد اخيك او بمجاورة نحو هذا جحر ضب خرب . وكذلك يعرف الاسم بدخول حرف الجر عليه وسنتكلم على حروف الجر في الباب الاخير من هذا الرجز ان شاء الله ( وندا ) وعما يعرف به الاسم دخول حرف الندا او كون الكلمة منادات نحو ياايه الرجل وياايتها المراة ( و) عما يعرف يه الاسم دخول رأل ) عليه اي الالف واللام الزايدتآن على أصل الكلمة وقد جمعها بعضهم بقوله :

الخيل والليل والبيداء تعرفنى والرمح والسيف والقرطاس والقلم واحترزنا بالزايدتين من ال التي من الكلمة نحو ألواح والغاف والهاكم فآن هذه من الكلمة فليست علامة للاسم وكذلك الموصولية التي بمعنى الذي فإنها تدخل على الاسم وعلى الفعل فادراك في قول الشاعر.

ماآنت بالحكم الترضى حكومته ولا الاصيل ولاذوي الرآي والجدل.
( واسناد بدا ) اي الاسم المضاف ومعنى الاسناد الى الاسم هو ان
تنسب اليه ما يحصل به الفائدة وذلك كما في قمت وكذلك في نسبة الايمان
لانا في قولك انا مومن ثم شرع يتكلم على علامات الفعل فقال.

لانا في قولك انا مومن ثم شرع يتكلم على علامات الفعل فقال .
( وَاعْرِفْ لِلْا صَارِع مِن فَعْلِ بِلَمْ . وَالْتَآ ، مِن قَامَتْ لَمَاضِيةِ عَلَمُ )
( وَالْيَآ ، مِن خَافِي بِهَا الْآمِرُ الْجَلاَ وَالْمُرْفُ عَن كُلِّ الْعَلاَمَاتِ خَلا )
( واعرف لما ضارع ) اي للفعل المضارع وسمى مضارعا لانه شابه الاسم في الاعراب ( من فعل بلم ) نحو لم يضرب ولم يقم . قال في الالفية :

( فعل مضارع يلى لم كيشم )

( والتاء ) اي تاء التانيت التي توجد في أخر الفعل ( من ) قولك ( قامت) هند ( لماضيه ) اي للفعل الماضي ( علم ) اي امارة والمعنى ان الفعل الماضي يمتاز عن الفعل المضارع والامر بصلاحيته للتاء الساكنة وكذلك تاء الضمير من قولك ضربت وضربت وترك الناظم رحمه الله تعلى باقى الامارات التي يتمازبها الفعل وقد ذكرتها في نظمنا اللؤلؤ المنظوم فقلت .

(والسين سوف قد بها الفعل وسم والحرف من كل العلامات خصم) ثم اشار الى ماعتاز به فعل الامر من قسميه الماضى والمضارع فقال (والياء من خافى بها )فعل (الامر الحجلا) وبقى له من علامات قعل الامر وجود نون التركيد الخفيفة والثقيلة والى هذا أشار ابن مالك بقوله:

وماضي الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامران امر فهم .

(والحرف من كل العلامات) التى تقدمت في قسميه الاسم والفعل (خلا) مثل حروف الجر وهي من وماذكر معها من حروف الجر ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجواب نحو بلى ونعم وقد اطلت الكلام في هذا الموضوع في شرحنا كفاية المنهوم على اللؤلؤ المنظوم قال في الملحة.

والحرف ماليست له علامه فقس على قولى تكن علامه .

مثاليه حتى ولا وثما وهيل وييل وليو ولم ولما .

ثم شرع يتكلم على اقسام الاعراب فقال:

## ( بَابْ أَفْسَامِ الاعْرَابِ )

«أَقْسَامُهُ رَفَّعٌ وَنَصَّبُ وَهُمَّا فِي اسْمٍ وَفَعْلِ ثُمَّ جَرُ الْزَمَا ،

 «تَغْصِيصُهُ بِاسْمٍ وَجُرْمٌ يَنْفَرِدُ بِهِ مُضَارِعٌ وَإِعْرَابٌ يَرِدُ ،

 «مُقَذَّراً فِي نَجْو عَبْدِي وَالْفَتَى وَغَيْرُ نَصْب كُلُّ مَنْقُوصٍ أَتَى «مُقَذَّراً فِي نَجْو عَبْدِي وَالْفَتَى وَغَيْرُ نَصْب كُلُّ مَنْقُوصٍ أَتَى «كَا سَمَعُ أَخِي دَاعِيَ مُولِيكَ الَّغِنَا وَاحْكُمْ عَلَى اسْمِ شِبْهِ حَرْفِ بِاللّهِنَا ،

 «وَفِي كَيدٌ عُو وَكَيَرُمِي وَيَرَى فَالرَّفْعُ مَعْ نَصْبِ الْأَخِيرِ ثَوِلَرَا ،

 «وَاظْهِرَ لِنَصْبِ الْأَوْلَيْنِ وَاحْذِفِ قَارِدُفِ فَا كُلِّ جَازِ ما كَلُتَقْتَفِ ،

 «وَاظْهِرَ لِنَصْبِ الْأَوْلَيْنِ وَاحْذِفِ قَارِدُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا كُلْتَقْتَفِ ،

«باب» والباب هو المدخل وهو على قسمين حسي ومعنوى فالحسى كباب الدار والمعنوى كباب اقسام الاعراب والاعراب بنقسم الى قسمين لغة : واصطلاحا : ففى اللغة يطلق على خمس معان جمعها بعضهم بقوله :

بيان وحسن وانتقال تغير

وعرفان أي الاعراب في اللغة اعقلا

فمن البيان قوله صلى الله عليه وسلم ( والثيب تعرب عن نفسها ) اى تبين (وحسن) ومنه قوله تعلى (عربا اتراياه اى حسانا والانتقال نحو اعربت الابل عن مرعاها اى انتقلت من موضع الى موضع (تغير) من قولهم اعربت معدة الرجل اى تغيرت (وعرفان) اعرب الرجل اذا كان عارفا بالخيل .واماني الاصطلاح فهو تغيير او اخر الكلمة بسبب تغيير العامل الداخل عليها وقوله (رفع ) ومعناه لغة العلو واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الضمة وماناب عنها وقوله (ونصب) ،معناه لغة الاستقامة واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الفتحة.وما ناب عنها وقوله (وهما)اي الرفع والنصب في الاسم والفعل نحو يضرب زيد ولن اضرب زيدا و (جر) ومعناه لغة ضد الرفع وهو التسفل واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الكسرة وماناب عنها ولا يكون الافي الاسم وهذا معنى قوله (لزما تخصيصه باسم) نحو مررت يزيد فزيد مجرور بالباء (وجزم) ومعناه لغة القطع واصطلاحا تغيير مخصوص علامته السكون وماناب عنها وينفرد به مضارع نحو لم يضرب زيد فيضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر في أخره وقوله (واعراب يرد) فاعراب مبتدا ويرد خبره و(مقدرا) حال يعنى ان الاعراب قد يكون لفظا وهو مايظهر فيه الاعراب بجميع حركاته فتقول جاء زيد بالرفع ورايت زيدا بالنصب ومررت بزيد بالحر فهنا ظهرت الحركات كلها وقد ياتى مقدرا فلا يكن ظهور عمل العامل نحو هذا عبدي ورايت عبدي ومررت بعبدي فالحركات الثلاث مقدرة على ياء المتكلم وجاء الفتى ورابت الفتى

ومررت بالفتى فالحركات الثلاث مقدرة على الالف والمانع من ظهورها التعذر فجاء الفتى جاء فعل ماضى والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر ورايت الفتى رايت فعل وفاعل والفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر ومررت بالفتى مررت فعل وفاعل وبالفتى جار ومجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر وقوله ( وغير نصب كل منقوص اتى ) يعنى ان المنقوص يقدر فيه الرفع والجر نحو قام القااضى ومررت بالقاضى قام فعل ماضى والقاضى فاعل مرفوع وعلامة وفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها التقل ومررت بالقاضى جار ومجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل قال في رعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل قال في

والثانى منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر وتظهر فيه الفتحة لحفتها في الياء نحو رايت القاضى قوله (كاسمع أخى داعى موليك الغنا) تقدم المثال ( واحكم على اسم شبه حرف بالبنا) يعنى ان الاسم اذا شابه الحرف في البناء فاته يمنع من الصرف سواء شابهه في الوضع او في المعنى مثال الوضع ضربتنا فالتاء مبينة لشبهها بالحرف في وضعها إلى في وضعها على حرف واحد ونا ايضا لشبهها بالحرف في وضعها إلى حرفين ومثال المعنى أوالمعنوى في متى فانها اشبهت همزة الاستفهام اذا كانت استفهاما وان الشرطية اذا كانت شرطا قال ابن مالك :

كالشبه الوضعي في اسمى جئتنا - والمعنوى في متى وفي هنا.

«وفي كيدعو» من قولك يدعو زيد يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة وفعه الضمة المقدرة على الو او منع من ظهورها الشقل وزيد فاعل مرفوع بالضمة الطاهرة (وكيرمي) نحو يرمى زيد يرمى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الباء منع من ظهورها الثقل وزيد فاعل (ویری) زید یری فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة علی الالف منع ظهورها التعذر وكدلك لن يرى زيد لن حرف نفي ونصب واستقبال يرى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر فالرفع في الثلاثة مقدر وكذلك النصب في يرى مقدر وهذا معنى قرله (مع نصب الاخير قدرا واظهر لنصب الاولين ) فتقول لن يدعو ولن يرمى لن حرف نفى ونصب واستقبال يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل مستتر وجوبا تقدیره انا وزیدا مفعول به منصوب ومثله لن ارمیه فارمی منصوب بالفتحة الظاهرة في أخره وقوله ( واحذف آخر كل جاز ماكلتقتف) يعنى هذه الاخرف الثلاثة الالف والواو والياء تحذف في الجزم فتقول لم يدع ولم يرم ولم ير ( وجازما ) حال من الفاعل المستتر في احذف لم يدع لم حرف نفي وجزم وقلب يدع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جرمه حذف الواو من آخره والضمة قبله دليل عليه لم يرم لم حرف نفي وجزم وقلب يرم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف الياء من آخره والكسرة قبله دليل عليه ولم ير لم حرف نفي وجزم وقلب يرفعل مضارع

مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف الالف من اخره والفتحة قبله دليل عليه ثم شرع يتكلم على اعراب الاسم المفرد وجمع التكسير فقال:

« بَابِ إِعْرَابِ الْإِشِمِ اللَّفْرَدِ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ »

« وَجَعْعُ تَكْسِيرٍ كَفَرْدِ بَعْرَبُ الْسَّبِهِ الْفِعْلَ بِأَنَّ ذَا يَتَّصِفْ ، « خَفْضُهُمَا مِن كُلِّ مَا لاَينْصَرِفْ الْسَّبِهِ الْفِعْلَ بِأَنَّ ذَا يَتَّصِفْ ، « بِعِلَّتَيْنِ أَوْ بِعِلَةِ تَكُنَّ الْمَا لَاَينْصَرِفْ ، « جَمْعٌ وَعَلَلُ وَلاَ وَزُنْ وَصِفَهُ تَكِيْبُ وَأَنْتُ عُجْمةً وَمَعْ فَدُ ، « فَاجْعَلُ مَعَ الْوَصِفِ النَّلاَثَ السَّالِقَةُ عَلَيْهِ ثُمَ افْعَلُ بِهَا كَاللَّاحِقَةُ ، « فَتَجُعَلُ السِّتَ فَعَ الْعُرْفَةِ وَتَعْ الْعَرْفَةِ وَتَعْ الْعَلَيْةِ ، « فَتَجُعَلُ السِّتَ فَعَ الْعُرْفَةِ وَتَعْ الْعَرْفَةِ وَتَعْ الْسَافَةِ وَأَنْ فَلْتَصْرِفِ ، « وَمَعْ إِضَافَةٍ وَأَنْ فَلَتَصْرِفِ ،

«باب اعراب الاسم المفرد» وحقيقته هو ماليس مثنى ولامجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحد امن الاسماء الخمسة وجمع التكسير هو الاسم المتغير بناء مفرده في الجمع بزيادة او نقصان او تغيير حركة اذا اجتمعا فيه كفولك زيد اذا جمعته قل فيه الزيود فاما الزيادة فزيادة الواو واما التغيير فالزاى الذى كان مفتوحا صار مضموما والياء التى كانت ساكنة صارت مضمومة والثانى اجتماع النقصان مع تغير الحركة نحو كتاب إذا جمعته تقول فيه كتب فاجتمع فيه نقصان الالف وتغيير الحركة الثالث تغيير الحركات فقط من غير زيادة راد نقصان نحو سقف وسقف واسد واسد وقوله «وجمع تكسر كفرد» يعني ان جمع التكسير والاسم المفرد «بعرب» كل منهما بالحركة فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد

وجاءت الرجال ورايت الرجال ومررت بالرجال وهذا اذا كانا منصر فين وامااذا كانا غير منصرفين فانهما يرفعان بالضمة وينصبان ويخفضان بالفتحة والى هذا اشار بقوله وويفتح يجب خفضهما من كل مالا ينصرف» وقوله «المشبه الفعل» لأن الاسم أذا شابه الفعل عنع أمن الصرف وحقيقة الاسم الذي لاينصرف هو الذي لايخفض ولاينون ولايدخل عليه الالف واللام وقد اجتمع فيه علتان فرعيتان او علة تقوم مقام علتين والى هذا اشار بقوله وبعلتين اوبعلة تكن اغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع» اجمع نحو مررت بمساجد ومصابيح وصليت في محاريب واعرابه مررت فعل وفاعل بمساجد جار ومجرور مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع . وقوله: «وعدل» نحو مررت بعمر واعرابه مررت فعل وفاعل بعمر جار ومجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة والمانع له من الصرف العلمية والعدل لان عمر معدول عن عامر «زد» نحو مررت بعثمان مررت فعل وفاعل بعثمان جار ومجرور مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لاته ممنوع من الصرف والمانع له العلمية وزيادة الالف والنون «وزن» الوزن مررت باحمد مررت فعل وفاعل باحمد جار ومجرور مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل «والوصف» نحو مررت باحمر مررت فعل وفاعل باحمر جار ومجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة والمانع له من الصرف الوصف ووزن الفعل«ركب» مررت ععد كرب

مررت فعل وفاعل بمعد كرب جار ومجرور مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف بالمعرفة والتركيب المزجى« وانث» مررت بزينب مررت فعل وفاعل بزينب جار ومجرور مخفوض وعلامة خفضه الفتحة ينابة عن الكسرة والمانع له من الصرف العلمية والتانيث المعنوى كذلك مررت بفاطمة والمانع لها من الصرف المعرفة والتانيث اللفظي عجمة ، مررت بميكائيل الحاصل ان الممنوع من الصرف مافيه علتان من علل تسع او علة واحدة تقوم مقام علتين فالعلة التي تقوم مقام علتين مافيها الف التانيث مقصورة كانت ككسري او ممدودة كحسناء . والجمع الذي على وزن مفاعيل كدنانير فما فيه الف التانيث نوعان والجمع نوع ثالث وكلها من القسم الاول الذي لايصرف معرفا او منكر او بقى منه ثلاثة انوع وزن افعل في الصفات وعلته وزن الفعل مع الوصف ووزن فعلان الذي مونثه فعلا وعلته زيادة الالف والنون مع الوصف ووزن مثني وثلاث وعلته العدل مع الوصف فصار مدار هذه الانواع الثلاثة على الوصفية اذا قارنتها اخرى وهذا معنى قول الناظم «فاجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه» وقوله « ثم افعل بهاكا للاحقه فتجعل لست مع المعرفة ۽ اي مدارها على العلمية اذا قارنتها علة اخرى قصار مدار منع الصرف في غير الف التانيث والجمع على علتين وهما الوصف والعلمية اذا اقترن بهما علة اخرى فالعلمية تقارنها ست علل والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن الملمية وقول · الناظم والجمع يستغي بفرد العلة ومثله مؤنث بالالف اشار بعضهم الي

ذلك بقوله » .

والجمع مع تانيثهم بالف قام مقام علتين فاعرف « ومع اضافة والم فلتصرف » هذا كقول بن مالك.

وجر بالفتحة مالاينصرف مالم يضف او يك بعد ال ردف

والا فانه يخفض بالكسرة نحو مررت بابراهيم القوم ودخلت في المساجد ومساجدهم لان الالف واللام والاضافة يبعد انه من شبه الفعل ويقربانه من شبه الاسم فيدخل فيه مايدخل في الاسم وهذا معنى قوله « ومع اضافة وال فلتصرف ».

#### «بَابُ الأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ»

ورَفَعْ خَمْسَةِ مِنَ الْأَسْمَاءُ
 ورَفَعْ خَمْسَةِ مِنَ الْأَسْمَاءُ
 ورَفَابَ عَن نَصْبِ الْجَيَيعِ الْآلِفُ
 والشَّرُطُ فِي إِعْلِيهَا عِمَاسَتَقْ
 والشَّرُطُ فِي إِعْلِيهَا عِمَاسَتَقْ
 والشَّرُطُ فِي إِعْلِيهَا عِمَاسَتَقْ
 وَكُونَهَا مُعْرَبَةً مُنكِبَرَهُ

«ورفع خمسة من الاسماء» يعنى ان الاسماء الخمسة ترفع «يالواو» وتخفض بالياء كما قال «ثم جرها بالياء» وتنصب بالالف والى هذا اشار يقوله « وناب عن نصب الجميع الالف وهي اب » نحو جاء ابوك ورايت اباك ومررت بابيك جاء فعل ماضى ابوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نبابة عن الضمة والكاف مضاف مخفوض وعلامة خفضه مينى لاته ضمير . ورايت اباك رايت فعل وفاعل اباك مفعول به منصوب بالالف نبابة عن الفتحة لانه من الاسماء الخمسة وابامضاف والكاف مضاف اليه

في منحل جر ومررت بابيك مررت فنعل وفناعل بابيك جنار ومنجرو مخفوض وعلامة خفضه الباء نيابة عن الكسرة والكاف مضاف اليد في محل جر والجار والمجرور متعلق بمررت ومن الامثلة في القرء أن في الرفع قال لبوهم ومن امثلة النصب بالالف وجاء وا اباهم ومن امثلة الجر بالياء ارجعوا الى أبيكم ومثل ذلك جاء اخوك ورأيت اخاك ومررت باخيك وجاء حموك ورايت حماك ومررت بحميك وجاءذو مال ورايت ذامال ومررت بذي مال وهذا فوك ورايت فاك ونظرت الى فيك فكلها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء « والشرط في إعسرابها » اي الاسماء الخمسة «بماسبق» من الحروف ان تكون مضافة «لغير ياء من نطق » اي المتكلم فانكانت غير مضافة او اضيفت لياء المتكلم فانها تعرب بالحركات نحوجاءاب ورايت ابا ومررت باخ وهذا ابي مررت بابي فهنا تعرب بالحركات «وكونها مفردة» فان ثنيت اوجمعت فانها تعرب بالحروف او الحركات فيان كيانت مشناة نحبو جياء ابوان رفيعت بالالف او كيانت مجموعة جمع تكسير رفعت بالضمة الظاهرة نحوء اباؤك فجاء ابوان جاء فعل ماضي ابوان فاعل مرفوع بالالف نيابة عن الضمة وجاء ابا عك فأباءك مرفوع بالضمة الظاهرة والكاف مضاف اليه في محل جر«مكبرة» فان صغرت اعربت بالحركات فتقول جاء ابيك فآبى بالتصغير فاعل فجاء مرفوع بالضمة الظاهرة وابي مضاف والكاف مضاف اليه مبنى على الفتح في محل جر ولقد قلت في تظمنا اللؤلؤ المنوم .

وشرطها أن لا تصغر وأن تضاف لدلليا وأن تنفردن

ثم اتى بمثال مستوف للشروط وهو قوله «كجا أخو أبيهم ذاميسره» فاخو موفوع بالواو نيابة عن الضمة لانه فاعل وأبيهم مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لانه مضاف اليه وذا ميسره حال منصوب بالالف نيابة عن الفتحة ومسيرة مضاف اليه فهذا مثال جمع التكمير والاضافة والافراد بقية المباحث ذكرنها في شرحنا الرحيق المحتوم

#### ر جاب المُنتَى ،

«وَالوَنْغُ فِي كُلِّلُ مُفَنَّى بِالْأَلِفُ وَالنَّصْبُ وَالْجَوُّ بِيَا ۚ وَأَضِفٌ » «لِاثْنَتْ بْنِ وَانْنَتْ بْنِ مُذَا الْعَمَلاَ كَذَا مَعَ اللَّضْمَرِ كِلْنَا وَكِلاً » «نَحُوْ اشْتَرَى الزَّيْدانِ تُحَلَّتَ بْنِ كَلْنَاهْمَا لِاثْنَبْنِ وَاثْنَتَ بْنِ »

« باب المثنى» والمثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه دون اختلاف المعنى والتثنية في اللغة هو التشفيع وفي الاصطلاح ضم اسم الى مثله بشرط اتفاق اللفظين وأصل التثنية العطف وانما عدلو اعنه للايجاز والاختصار ويدل على ان اصلها العطف ان الشاعر اذا اضطر الى الوزن رجع اليه مثل قول الشاعر: ليث وليث في محل ضنك.

ولولا الوزن لقال ليثان فلما كان قولهم الزيدان اخصر من قولهم زيد وزيد زاد وا على الواحد الفاونونا في حالة الرفع وياء ونونا في حالتى النصب والجر فقالوا جاء الزيد ان ورايت الزيدين ومررت بالزيدين وبقية بحث المسآلة في المطولات قوله «والرفع في كل مثنى بالالف » نحو جاء الزيدان والعمران فجاء فعل ماضى. والزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه

الالف نيابة عن الضمة والنون عوض عن الحركة والعمران معطوف عليه والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الالف نيبابة عن الضمة «والنصب والجر بياء » نحو رايت الزيدين ومررت بالزيدين رايت فعل وفاعل والزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ماقبلها المكسور مابعدها نيابة عن الفتحة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . ومررت بالزيدين مررت فعل وفاعل بالزيدين جار ومجرور محفوض وعلامة جره الياء المفتوح ماقبلها المكسور مابعدها نيلبة عن الكسرة « واضف لاثنين واثنتين » يعنى أن أثنين وأثنتين يرفعان بالالف كا المثنى في الاعراب « كذا مع المضمر كلتا وكلا» إلا ان هذه الاسماء ليست مثناة حقيقة لانها لاتصلح للتجريد وعطف مثلها عليها. ثم اتي بالمثال فقال «نحو اشترى الزيدان» اشترى فعل ماض والزيدان فاعل مرفّوع بالالف نيابة عن الضمة و «حلتين » مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة « كلتاهما » مبتدا مرفوع بالالف نيابة عن الضمة « لاثنين » جار ومجرور مخفوض بالياء نيابة عن الكسرة « واثنتين » معطوف عليها قال في الالفية:

بالالف ارفع المثنى وكلا اذا يمضمر مضاف وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كا بنين وابنتين يجريان

وكان الاولى في كلتا المذكورة في النظم كلتيهما نعت للحلتين ولكن الناظم رفعهما طلبا لتشخيص المثال وعلى هذه فيكون الخبر لاثنتين جار ومجرور المتعلق بحذوق والله اعلم .

## « بَابُ جَمْعِ أَلْمَرُ كِرَالسَّالِمِ »

« وَارْفَعْ بِوَاِو جَمْعَ تَذْكِيرِ سَلِمْ ۚ وَنَصْبَهُ كَا جُزِ بِالْبَا ءِ عُلِمْ » «كَذَاكَ مُلْحَقُ بِهَذَا أَلْبَابِ كَالْمَتَوُنَ هُمْ أَو لُو الْاَلْبَابِ » «وَارْحَمْ ذَوِى الْقُرْبَىٰ مِنَ الْأَهْلِينَا تَسْكُنْ بِدَارِ الْخَلْدِ عِلْيِّيْنَا »

«باب جمع المذكر السالم » سمى سالما لانه سلم فيه بنا ، الواحد بزيادة او تقصان نحو قولك جاء الزيدون وخرج العمرون . قوله « وارفع بواو جمع تذكير سلم، يعنى أن الواو وتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وهو كل جمع المذكر بعقل أوصفة من يعقل نحو الزيدون والمسلمون تقول جاء الزيدون جاء فعل ماض والزيدون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة والنون عنوض عن التنوين في الاسم المفردد ونصبه كالجر بالياء لزم » تقول رايت الزيدين ومررت بالزيدين واعرابه رايت فعل وفاعل والزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح مابعدها نيابة عن الفتحة ومررت بالزيذين مررت فعل وفاعل بالزيدين جار ومجرور وعلامة جره الياء المكسور ماقبلها المفتوح مابعدها نيابة عن الكسرة والنون عنوض عن التنوين في الاسم المفرد « كذاك ملحق » أي كذاك ماالحق «بهذا الباب كالمتقورجم او لو الالباب » فاولو امرفوع بالواو نيابة عن الضمة قال تعلى واولو الارحام بعضهم او لى ببعض وهو اسم جمع بمعنى اصحاب قال ابن مالك .

اولو وعالمون عليونا وارضون شذ والسنونا

وكذلك عشرون ومابعدها الى التسعين وقد ذكر الناظم من الملحقات الووالاهلون وعليون وهذه الالفاظ غير مستوفاة للشروط لانها ليست علما ولاصفة وقوله «وارحم ذوى القربى من الاهلينا» قال تعلى «شغلتنا اموالنا واهلونا » فاهلونا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لانها معطوف على اموالنا . وتنصب وتجر باليا ، وقوله « تسكن بدار الخلا عليينا » مجرور باليا ، ومثال الرفع قوله تعلى «وماادراك ماعليون» فما استفهامية مبتدا اول مبنى ادراك خبر الاول ماعليون مامبتدا ثانى عليون حبره مرفوع بالواو نيابة عن الضمة وعليه فجمع المذكر السالم وما الحق به يرفع بالواو وينصب ويحفض باليا ،

« بَاثِ جَمْعِ الْمُؤْتُثِ الشَّالِمِ »

« وَكُلُّ مَجْمُوعِ بِنَكَا ۚ وَأَلِفٌ ﴿ فَلَوْ الشَّالِمِ »

وَالنَّصْبُ مِثْلُ الْجُرِّ بِالْكُشِرِ جَعِلٌ كُذَاكَ مَاشَيِّى بِهِ وَمَاخِمِلٌ »

وَالنَّصْبُ مِثْلُ الْجُرِّ بِالْكُشِرِ جَعِلٌ كُذَاكَ مَاشَيِّى بِهِ وَمَاخِمِلٌ »

كَوَافَةِ الْهِندَاتُ أَنْبِهَاتِ وَاغْرِنْ أُولاَتِ الْفَضْلِ بِالصِّلاَتِ»

«باب جمع المرنث السالم» وهو الجمع الذي علامته الف وتاء زايدتان على مفرده وكل مجموع بتاء والف فرفعه اي جمع المونث السالم «بضمة لا يتخلف» تقول حا مت الهندات وخرجت الزينبات جا مت الهندات جا فعل ماض الهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره «والنصب مثل الجر بالكسر جعل» تقول رايت الهندات ومررت بالهندات رايت فعل وفاعل والهندات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ومررت بالهندات جار ومجرور

مخفوض وعلامة خفضه الكعرة الظاهرة في أخره « كذاك ماسمى به» فتقول في رجل اسمه هندات هذا هندات ورايت هندات ومررت بهندات ثم اتى بالمثال فقال « كوافت الهندات » برفع الهندات بالضمة « اذرعات » بنصبها بالكسرة نيابة عن الفتحة واذرعات اسم موضع بالشام « واعرف » فعل امر « اولات » مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة فاذرعات واولات ملحق بجمع المؤنث السالم قال في الخلاصة .

كذا اولات والذي اسما قد جعل كادرعات فيه ذا أيضا قبل فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة . « بَابُ الْأَفْعَالِ الْخُنْسَةِ »

«وَالرَّفْعُ بِالنَّونِ لُانْعَالِ تَكُونَ كَيَنْعَلان تَنْعَلِينَ تَنْعَلُون » وَالنَّونِ النَّونِ كَلْتَنْنَعَا لِتَرْضَيَا بِالدَّونِ » وَالنَّصْبُ وَالْجَرْمُ يِحَذْفِ النَّونِ كَلْتَنْنَعَا لِتَرْضَيَا بِالدَّونِ »

« باب الافعال الخمسة » والافعال الخمسة هو كل مضارع اتصل به ضمير تثنية او ضمير جمع او ضمير المؤنثة المخاطبة يعنى ان الافعال الخمسة تعرب حالة الرفع بالنون نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين واعراب يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره نيابة عن الضمة قال ابن مالك .

واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسالونا وخذفها للجزم والنصب سمه كلم تكونى لترومى مظلمه وقوله «والنصب والجزم بحذف النون كلتقنعا » مثال للجزم فاللام لام الامر وتفنعا فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامة جزمه حذف النون

عن السكون « لترضيا » اللام لام كى وترضيا فعل مضارع منصوب بلام كى وعلامة نصبه حذف النون من أخره نيابة عن الفتحة قال ابن آجروم واما الافعال الخمسة فترقع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها . ويقاس على بقية الامثان فيقاس على يفعلان مابعدها وعلى لتقنعا نحو لم يفعلا ولم تفعل ولم تفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلى خزمها حذف النون ويقاس على لترضيا لن يفعلوا لن تفعلوا ولن تفعلى فكلها منصوبة وعلامة نصبها حذف النون والالق والواو والياء فاعل .

#### « بَاكِ قِسْمَةِ الْأَفْعَالِ »

« وَالْفِعْلُ مَاضِ ثُمَّ أَمْرٌ ثُمَّ مَا ضَارَعَ وَٱلكُلُّ بِحَدِّ عُلِمًا ، وفَاقْضِ لِمَاضِ بِالَّبِنَا حَتَّما عَلَى فَتْج وَلَوْ مُقَدِّراً نَحْوُ الْجَلَى، « رَّابُّنِ عَلَى الْحَذَّٰنِ آرِ السُّكُونِ أَمْراً كَفَمْ وَادْعُ وَقُلْ صِلْوني، تَاكِيدَه ﴿ جَاء بِنُونِ بَاشَرًا ﴾ « وَابْنِ عَلَى الْفَتْحِ مُضَارِعا تَرَى « وَإِن يَكُن مُتَّصِلًا بِنُون لِنِسْوَةٍ فَابِنْ عَلَى الشُّكُونِ بالزُّنُّع مِثْلُ نَرْتَجِي وَنَرْهَبُ، « وَفِي سِوَى ذَيْن وُجُوباً بُعْرَبُ «حَيْثُ خَلاَ عَن نَاصِب وَمَاجَزُّمْ وَحَرَّفُهُ مِنَ الرُّبَاعِيِّي بُضَمٍّ. ﴿ تَقُولُ مِنْ أَفْلَحَ زَيْدٌ بُفِّلِحْ وَافْتَحُ لِنَحْو يَشْتَرِي وَيَفْرُحُ ،

«باب قسمة الافعال » الافعال بالنسبة للدلالة على الزمان تنقسم الى ثلاثة اقسام ماض ومضارع وامر والى هذا اشار يقوله « والفعل ماض ثم امر ثم ماضارع » ومعنى ضارع اي شابه لانه يشبه الاسم ويسمى مبهما لانه يصلح للحال والاستقبال حتى يدخل عليه مايخصصه لاحدهما وقوله

«فاقض لماض » اي للفعل الماض مثل قام وقعد وضرب «بالبنا حتما على فتح » مالم يتصل به ضمير مخاطب او متكلم فيسكن مثل قمت ،قعدت وضمير جمع فيضم مثل قاموا وضربوا ولقد قلت في نظمنا اللؤلؤ المنظوم

فالماض مبنى بفتح في الاخير الا إذا كان قي عجزة ضمير ففى ضربت ابن على السكون وضربوا بالضم للتبيين .

وهذا يرد قول الماظم (بالبناحتما على فتح) لاكنه خرج مخرج الغالب واصل الافعال البناء فيلا يقال لم بني الفعل الماض الانه بني على اضل الافعال وماجاء على اصله فلاسؤال عليه وانما يقال لم بني الماض على حركة ولم بين على السكون اذ هو اصل البناء ويقال أيضا لم خص بتلك الحركة ويقال انما بني على حركة ولم بين على سكون لتكون له مزية على فعل الامر لانه يقع موقع الاسم وبيان ذلك انك تقول مررت برجل كتب كما تقول مررت برجل كاتب وهو قد وقع موقع كاتب ولاتقول مررت برجل اكتب واغا خص بالبناء على الفتح طلبا للتخفيف لان الفتح اخف الحركات والفعل ثقيل فخففوه بالبناء على الفتح الذي هو اخف الحركات او قوله «ولو مقدرا نحوا تجلى» اى ولو كان الفتح مقدارا نحو انجلى فان الفتح مقدر على الالف والمانع من ظهوره التعذر « وابن على الحذف او السكون امرا » يعنى ان فعل الامر وهو استدعاء طاعة المامور بفعل المامور به مبني على ما يحزم به مضارعه من حذف نحو ادع وارم واخش وصلوني واضربوا او سكون نحو قم وقل ولهذا قال بعضهم .

والامر مبنى على ما يجزم به مضارعه يامن يفهم

كنم وصل وادع واخش وارهب وكا رغبا وكا رغبى يازينب

« وابن على الفتح » فعلا مضارعا «ترا تاكيده جاء بنون باشرا» والمعنى أن الفعل المضارع يبنى على الفتح أذا أتصلت به نونا التوكيد الثقيلة والحفيفة نحو هل تقومن وقوله « باشرا » فهم منه اذا كان غير مباشر كان الفعل معربا سواء فصل من فعل بملفوظ به نحو هل تقومان او مقدر نحو هل تقومن بازيدون وعلامة رفع الفعل غير المباشر نون محذوفة لاجتماع الامثال « وإن يكن » الفعل المضارع « متصلا بنون لنسوة » ولا يكون الا مباشرا للفعل ولِهذا لم يقيده بما قيدبه نون التركيد فانه يبني على السكون نحو يقمن او الهندات يضربن « وفي سوي « ذين » المعنى ان المضارع اذا لم تتصل به نون التوكيد او نون النسوة « وجوبا يعرب بالرفع » سواء كان معتلا في الاخير «مثل نرتجى » والضمة مقدرة على الياء المانع من ظهورها الثقل او كان آخره صحيحا مثل « نوهب » ومحل كونه يعرب بالرفع « حيث خلا عن ناصب ينصبه مثل لن رما يعدها كما سياتي في الباب الذي بعد هذا و وماجزم» اى الجوازم مثل لم قال في الاجرومية وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم « وحرفه » الاول اي حرف المضارعة بضم اذا كان اصل الفعل رباعي « من الرباعي يضم تقول من أفلح زيد يفلح » يض المضارعة ومن اكرم يكرم قال في الملحة:

وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي « وافتح لنحو يشترى » من اشترى الخماسي ويفرح من فرح الثلاثي.

### « بنابُ النَّوَاصِب »

، ﴿ وَبَعْدُ وَاوٍ ثُمُ فَآءٍ وَقَعَا صَدْرَ جَوَابٍ قَرَرُوْ كَالدَّعَا ﴾ ﴿ وَبَعْدُ وَاوٍ ثُمُ فَآءٍ وَقَعَا ﴿ كَامُونُ مَا لَنَجَاهُ وَتُسِى الْعَمَلا ﴾ ﴿ كَامُونُ مَلَى النَّقُونَ فَتُخْتَارُولا تَرَجُ النَّجَاةُ وَتُسِى الْعَمَلا ﴾

« ثُمَّ مَتَى دَلَّ عَلَى الشَّرُطِ الطَّلَبُ فَاجْزِمُ جَوَاباً لَمْ بَكُن فَأَ مُصِحبٌ »

« إِن قَصِدَ الْجُزَايِدِ لِلطَّلَبِ كَعَامِلِ اللَّهَ بِصِدَقِ تَقْرُبٍ » « إِن قَصِدَ الْجُزَايِدِ لِلطَّلَبِ عَلَى مَا اللهِ الله

{ وانصب لماضارع } انصب فعل مضارع { من فعل } وتقدم لنا أن الفعل المضارع هو المشابه للاسم « بلن » وهي حرف نصب للمضارع وينفى معناه ويصيره خالصا للاستقبال نحو لن يقوم زيد واعرابه لن حرف نفى ونصب واستقبال يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وقوله « وكى مع اللام وحذف ويشترط في النصب بها من غير تقدير أن يعدها أن تكون مصدرية وهي التي تتقدم عليها اللام امالفظا نحو لكى

لا تأسوا واعرابه اللام لام كى وكى حرف مصدر ونصب ولانافيه وتاسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رِفع واما تقديرا نحو قوله تعلى كي تقر عيتها اذا قدرت اللام قبل كي واعرابه كي حرف مصدر ونصب وتقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخرة عيتها فاعل وسميت حينئذ مصدرية لتأ ولها مع مابعدها بمصدر اي لعدم اساء تكم ولقرة عينها فان لم يتقدم عليها اللام لالفظا ولا تقديرا وهو معنى قول الناظم « وحَدَّف » اي للام فهي حرف تعليل بعني اللام وتكون ناصية للفعل بعدها بان مضمرة وجو بابعد كي نحو جيئت كي أقرا العلم واعرابه جئت فعل وفاعل وكى حرف تعليل وجر واقرا فعل مضارع منصوب بان مصمرة وجوبا بعد كي وقوله « واذن » اي من النواصب اذن وهي حرف جواب وجزاء ويشترط في النصب بها ثلاث شروط: ان تكون في صدر الجواب كما قال « ان صدرت » وان يكون الفعل بعد ها مستقبلا كما قال « وانصب بها المستقبلا وان لايفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم كما قال « متصلا او بيمين فصلا » وكما يجوز الفصل بينها وبين معمولها باليمين يجوز الفصل بالنداء والنقى قال بعضهم .

عمل اذن اذا اتتك اولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحذر اذا عملتها أن تفصلا الا بحلف او نداء او بلا وافصل بظرف او بمجرور على راي ابن عصفور ريس النبلا فمثال الفصل بالنداء اذن بازيد اكرمك. والقسم اذن والله اكرمك

والنقى اذن لاأ كرمك « وافصل بان » نحو يعجبنى ان تقوم والاعراب يعجبنى فعل مضارع ان حرف نصب وهصدر تقوم فعل مضارع منصوب بان « مالم تلى علما » وتنصب بشرط ان لا يقع بعدها فعل علم لانها اذ ذاك تكون مخففة من الثقيلة ومثاله قوله تعلى « افلا يرون الايرجع اليهم قولهم » افلا الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ولاناقية يرون فعل مضارع مرفوع يثبوت النون وان مخففة واسمها محذوف تقدره انه رلاناقية يرجع فعل مضارع في محل رفع خبران المخففة من الثقيلة وقوله « وجهان » اي الرفع والنصب بعد الطن ومنه قوله تعلى «وحسبوا ان تكون فتنة » بالنصب والرفع اما النصب فعلى انها ناصبة وبالرفع على انها مخففة من الثقيلة الله النها مخلفة من الثقيلة الله النها مالك .

وبلن انصب وكى كذابان لابعد علم والتى من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقه تخفيفها من ان فهو مطرد «وبعد لام الجر» وتسمى لام كى لانها مثل لام كى «كارتقى لينظرا» اي لكى ينظر فاللام لام كى لينظر فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد لام كى « كبعد عاطف على اسم خالص » يعنى ان الفعل المضارع اذا عطف على اسم خالص انتصب بان ويجور جينئذ إظهارها واضمارها وفهم من قوله خالص انه اذا عطف على اسم غير خالص كاسم الفاعل والمفعول لم ينتصب نحو الظاير فيغضب زيد الذباب وشبيه الخالص الاسم الصريح كقولك لولا زيد ويحسن الى بالنصب لهلكت ويجور اظهار ان فتقول لو لا زيد وان يحسن الى بالنصب لهلكت

ولبس عباءة وتفرعينى احب الى من لبس الشفوف بقية الامثلة في المطولات « واضعر لها على الوجوب واخصص خمسا يعنى أن أن تضمر وجوبا في خمسة مواضع عقب لام جحداى أي بعد اللام الواقعة بعد كان النفية وهى المسماة عند النحويين بلام الجحود ولام الجحود كما قال القابل.

وكل لام قبله ماكانا او لم يكن فللجحود بانا

فمنه ايضا قوله « ماكان ذو والتقى ليغشوا ظالمًا » مانافيه ،كان فعل ماضي « وذو واسمها ليغشوا اللام لام الجحود يغشوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه حذف النون من آخره ظالما مفعول ثاني وبعد ختى التي بمعنى الي او التي بمعنى لام التعليل مثاله « كاعمل لدار الخلد حتى تنقلا » ومنه قوله تعلى «حتى يرجع الينا موسى» حتى حرف غاية وجر بمعنى الى ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الينا جار ومجرور موسى فاعل ومثال التعليل اسلم حتى تدخل الجنة فاسلم فعل امر وحتى حرف تعليل وجر يمعنى اللام تدخل فعل مصارع منصوب بأن مصمرة وجوبا بعدحتي وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت والجنة مفعول به ومنه اعمل لدار الخلد حتى تنقلا « وأو » يعنى انه يجب اضمار ان بعد او التي بعني إلا كما قال « اذا المعنى بنحولا » نحولاً قتلن الكافر او يسلم واعرابه اللام توطئة للقسم اقتلن فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد

الثقيلة في محل رفع والفاعل مستتر وجوبا تقديره انا والنون للتوكيد والكافر مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وأو حرف عطف ويسلم فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد او والفاعل مستتر جوازا تقديره هو بعود على الكافر والمعنى لأ قتلن الكافر الا أن يسلم ومنه قوله « كلا تقر العين او يعطى الفيتي » يعنى لا تقر العين الا أن يعطى الفيتي قوله « وبعد واو ثم فاء وقعا » يعنى أن من النواصب للمضارع الفاء والواو الواقعين في الجواب لكن بان مضمرة وجوبا والمراد بالعاء الفاء المفيدة للسبية والمراد بالواو الواو المفيدة للمعنية قوله « قروره » أي النحاة . قوله و كالدعاء ، نحورب وفقني فاعمل صالحا واعرابه رب منادى حذف منه ياء النداء وهو منصوب بفتحة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم المحذوفه للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وفق فعل دعاء مبنى على السكون وهو فعل امر ولكن سمى دعاء تادبا والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت فاعمل الفاء فاء السببية واعمل فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والفاعل مستتر وجوبا بعد تقديره انا وصالحا مفعول به منصوب وان قلت واعمل كانت الواو واو المعية واعمل فعل مصارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد واو المعية مثال الامر « كاحرقي » على التقوى فتختار » احرص فعل أمر على التقوى جار ومجرور فتختارالفاء للسببية تختار فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعه في جواب الامر وكذلك اذا قلت وتختار فهر منصوب بعد واو المعية الواقعه في جواب

الامر ومثال النهى « ولا ترج النجاة وتسىء العملا » لاحرف تهى ترج فعل مصارع مجروم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الواو من اخره النجاة مفعول به فتسىء العملا الفاء للسببية وتسىء . فعل مصارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعه فى جواب النهى وان قلت وتسىء العملا الواو واو المعية تسىء فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهى وهكذا بقية الامثلة التسعة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهى وهكذا بقية الامثلة التسعة التى جمعها بعضهم بقوله :

مروادع وانه وسل واعرض لحضهم قن وارج كذاك النفى قد كملا فمثال الاستفهام هل زيد في الدار فامضى اليه وامضى اليه ومثال العرض الاتنزل عندنا فتصيب علما ومثال التعصيص وهو الطلب بحث وازعاج هلا اكرمت زيدا فيشكو ويشكر ومثال التمنى: وهو طلب مالا مطمع فيه او ماقيه عسر نحو ليت لى مالا فاحج به ومثال الترجى وهو طلب الامر المحبوب لعلى اراجع الشيخ فيفهمنى ومثال النفى لا يقضى على زيد فيموت « ثم متى دل على الشرط الطلب فا جزم جوبا » فان جوابه يجزم ولا ينصب « ان قصد الجزابه » الى « الطلب » لان شرط الطلب الذى ينتصب به الفعل المقترن بالفاء باضمار ان ولا يكون مخصصا وذلك بان يكون الامر بصيغة افعل والى هذا اشار ابن مالك مخصصا وذلك بان يكون الامر بصيغة افعل والى هذا اشار ابن مالك

وبعد غير النفى جزما اعتقد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد والى هذا اشار الناظم بقوله « كعامل الله بصدق تقرب » فعامل فعل

لمر الله منصوب على الحقيقة بصدق جار مجرور تقرب فعل مضارع مجرور في جواب الامر الكسرة عارضة للقافيه واما اذا لم يقصد الجزاء فلا جزم بل يكون الفعل مرفوعا وفيه اقوال اخرى محلها المطولات.

« باب الجوازم »

«وَاجْزِمٌ بِلاَمٍ وَبِلاَ فِي الطَّلَبِ فِعْلاَ فَرِيد أَنَحُورُ لاَ تَشْنِرَب »

«وَلْتَتَقِى اللَّه كَذَ المَا وَلَمْ كَلُمْ يَدُمْ عُشْرُ وَبِاالُهَمْ إِلَهُ هُ وَلَمْ هُ وَفَعْلُ شَرْطٍ وَجَوَاتِ جَرِما بِإِنْ وَمَنْ وَما وَمَهْمَا حَبَيْمُا »

«وَأَيْنَ أَيْانَ وَأَكُنُ وَمَتَى أَنَى وَإِذْمَاذَا كِإِنْ حَرَّكُ أَتَى »

«وَأَيْنَ أَيْانَ وَأَكُنُ وَمَتَى أَنَى وَإِذْمَاذَا كِإِنْ حَرِّكُ أَتَى »

«وَأَيْنَ إِنَا تُقْدِلُ إِن تَعْمَلُ بِعِلْمٍ تَسْتَقِفِيدٌ وَمَا تُقَدِّمُهُ مِنَ الْخَيْرِ تَجِدٌ »

«وَاقْرِنْ بِنَحْوِ الْفَا جَوَاباً حَيْثُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلُ شَرْطاً مُسْجَلاً »

«كَإِن نُخَاصِمْ فَاتَبْعِ الْحُقَّ وَمَنْ بُصْدَعْ بِحَقِي فَهُو فَوُلاْ فِي الزَّمَنْ عَلَى وَسمين احدهما يجزم فعلا واحدا والاخر يجزم فعلين والى الأول اشار بقوله «أزجزم بلام وبلا في الطلب » والطلب يشمل الامر والنهى فمثال لام النهى والدعاء قوله تعلى لينفق ذو سعة » وهذا اللام الامر وينفق فعل مصارع مجزوم بلام الامر وذو فاعل وسعة مصاف اليه وكذلك « ولتتق الله » فالام لام الامر وتتق فعل مضارع مجزوم بلام الامر ومثال لام الدغاء ليقض علينا ربك فالام لام الاعاء ويقض فعل مضارع مجزوم بلام الامر ومثال لام الدعاء وعلامة جزمه حذف الياء من آخره ومثال لا في النهى « لا تسترب ولا تاخند بلحيتى ومثال لا في النهى « لا تسترب ولا تاخند بلحيتى ومثال لا في النهى « كذا لما ولم » اي من جوازم الفعل المضارع في الدعاء لا والم » اي من جوازم الفعل المضارع في الدعاء لا والم » اي من جوازم الفعل المضارع

لما نحو قوله تعلى « ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » لما حرف نفي وجزم وقلب يعلم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون الظاهر في أخره وكسر لا لتقاء الساكنين والله فاعل « ولم » نحو لم بلد واعرابه لم حرف نفي وحزم وقلب ويلد فعل مصارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وكذلك قوله « لم يدم عسر » ومن الجوازم المقرون « بالهمزا لم » نحو قوله تعلى « الم نشرح لك صدرك » واعرابه الهمزة للتقرير لم حرف نقى وجزم وقلب ونشرح فعل مصارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر فيء أخره والقاعل مستتر وجوبا تقديره نحن لك جار ومجرور متعلق بنشرح وكذلك الما ولم يذكرها الناظم نحو آلما احسن اليك فهذه الجوازم تجزم فعلا واحدا واما التي تجزم فعلين فاشار اليها بقوله « وفعل شرط وجواب جزمابأن » وهيحرف نحو قوله تعلى « ان ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف » اعرابها أن حرف شرط تجزم فعلين الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاوه ينتهو فعل مضارع مجزوم على انه فعل الشرط وعلامة جرمه حذف النون من آخره لانه من الافعال الخمسة يغفر فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره : الثاني عما يجرم فعلين « من » وهي في الاصل موضوعة لمن يعقل ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعلى «من يغمل سوءا يجزيه » فمن اسم شرط جازم مبتدا مبنى على السكون في محل رفع ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن فعل الشرط وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على من والجملة في محل رفع خبر المبتدا وسوءا مفعول به ویجز فعل مضارع مبنی لما لم یسم فاعله مجزوم بمن علی أنه مجزوم بمن على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الالف من آخره والفتحة قبله دليل عليه « وما » اي الثالث مما يجزم فعلين ما وهي في الاصل موضوعة لما لا يعقل تم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعلى « وما تفعلوا من خير يعلمه الله « و» الرابع مما يجزم فعلين « مهما » نحو قوله تعلى « مهما تاتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومنين ، واعرابه مهما اسم شرط جازم وهي كذلك موضوعة لما لا يعقل تات فعل مضارع مجزوم بهما فعل الشرط وعلامة جرمه حذف الياء والكسرة قلبها دليل عليها وجملة فما نحن لك بمومنين جواب الشرط مقترتة بفاء الربط ومنه قول الشاعر :

ومهما تكن عند امرئ من خليفة وان خالها تخفى على الناس تعلم « وحيثما » نحو:

حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان

ونحو حيثما تذهب تذهب معك فتذهب الاولى فعل الشرط مجزوم ونذهب جواب الشرط كذلك « واين » نحو اينما تكونوا يدرككم الموت واعرابه اين اسم شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط و الثانى جوابه تكونوا فعل مضارع مجزوم على انه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل ولا تحتاج تكونوا للخبر لانها تامة ويدرك فعل مضارع مجزوم بأين جواب الشرط وعلامة جزمه السكرن والكاف الثانية مفعول به مبنى على الضم في محل نصب والموت فاعل يدرك « وايان » نحو قول الشاعر : (فايان ما تعدل به الربح تنزل) . فايان اسم شرط جازم وتعدل فعل مضارع مجروم بايان فعل الشرط وعلامة جزمه السكون وبه

جار ومجرور متعلق بتعدل والربح فاعل تعدل مرفوع بالضمة الظاهرة وتنزل فعل مضارع مجزوم بايان جواب الشرط وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لا جل الروى « واى » نحو قوله تعلى « اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى» فاى اسم شرط جازم مفعول مقدم لتدعو ومازايدة وتدعو فعل مضارع مجزوم بحذف النون على انه فعل الشرط وجملة فله الاسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط لان القاعدة ان جواب الشرط اذا لم يصلح .ان يكون فعلا للشرط تعين قرنه بالفاء « ومتى » نحو قول الشاعر .

متى اضع العمامة تعرفونى: فاعرابه متى اسم شرط جازم واضع فعل مضارع مجزوم على انه فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين وتعرفونى فعل مضارع مجزوم عتى جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون علامة على الجزم « وانى » نحو:

فاصبحت انى تاتها تستجربها تجد حطبا جزلا ونارا تاججا فتات فعل مضارع مجزوم بانى فعل الشرط وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبله دليل عليه وتستجر فعل مضارع بدل اشتمال من تات وتجد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وبقية اعراب البيت واضع واذما « واذما » نحو قول الشاعر .

وانك إذ ماتات ما أتت عامر به تلف من اباه تامر اتبا.

واعرابه الواو حسب ماقبلها وان حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والكاف اسمها مبنى على الفتح في محل نصب واذ ما حرف شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثانى جوابه تات فعل مضارع مجزوم على انه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت وما اسم موصول بمعنى الذى مفعول به وتلف فعل مضارع مجزوم على انه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبله دليل عليه وقوله و واذما ذا كان حرف به يعنى أن إن حرف بلا خلاف واذما فالمشهور انها حرف مثل ان ولذلك اقتصر عليها وباقى الادوات وهى ماعدا ان واذما كلها اسماء قال ابن مالك.

وحيثما اني وحرف اذما كان وباقي الادوات اسما

وقوله « واقرن بنحو الفا جوابا حيث لايصلع » الخ البيت يعنى ان جواب الشرط اذا لم يصلح جعله شرطا وهو ان يكون غير مضارع او ماض وجب اقترانه بالفاء نحو ان قام زيد فعمر وقايم بالنسبة للجملة الاسمية ومثل له الناظم بقوله « ومن يصدع بحق فهو فرد فى الزمن » وكذلك اذا كانت فعلية طلبية وهو كقول الناظم ان تخاصم فاتبع الحق وفهم منه انه اذا صح جعله شرطا لم تدخل الفاء في الجواب نحو ان يقم زيد قام عمرو.

## « بَاكِ النَّكِرَةِ وَالْمُعْرِفَةِ »

نَكِرَةٌ كَيَثْلِ مَالِ وَخَـوَلُ ،

تُحْصَرُ فِي سِتَّةِ اَنْوَاعٍ لَهَا ،

فَـعَلَمُ كَجَعَفْ فِي وَبَعْدَهُ ،

وَالرَّالِمُ الْمُوصُولُ مِن نَحْوِ الذِي ،

فُضِيفَ لِلْسَوَاحِدِ مُنَا فُسْلِهَا ،

« باب النكرة والمعرفة » النكرة هي الاصل والمعرفة فرع عنها قوله « وكل قابل لتعريف بال نكرة يعنى أن النكرة ما تقبل ال وهي الالف واللام «كمثيل مال وخول » ورجل وشمس وكوكب وما اشبه ذلك فالنكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين لان رجلا يصدق على كل ذكر بالغ من بني أدم ولايختص بذكر معين وكذالك مال وخول فاذا دخلت عليه ال صار معرفة «وغيره » يعنى غير النكرة معرفة وهو ما لا يقبل ال ولا واقع موقع مايقبلها وذكر الناطم من المعارف ستة كما قال « وكلها » تحصر في ستة انواع لها وزاد بعضهم النداء وهو السابع وبدأ بالضمير لانه اعرفها بعد اسم الله واتى بانواع الضمير الثلاثة وهو المتكلم المعظم نفسه كانا ونحن وانت ومامعه من ضماير المخاطبة وهو ومامعه من ضماير الغايب وها يتفرع من هذه الضماير التي تبلغ اثنا عشر ضميرا اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للفايب « والعلم كجعفر » وهو ينقسم الى قسمين علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص هو ما يكون للفرق بين الاشخاص مثل زيد وعمر وفي العاقل ويكون في غير العاقل كشذقم وهيلة وواشق وعلم الجنس هو ماكان للفرق بين الاجناس مثل اسامه للاسد وثعالة للشعلب وقوله « اسم الاشارة» وهو على ثلاثة اقسام قريب ومتوسط وبعيد «كذا» للواحد « وذان » للاثنين وذى للمؤنثة المخاطبة « الرابع » الاسم « الموصول من نحو الذى » والخامس « فما بأل عرف » نحو الرجل والفرس والدار « السادس مااضيف للواحد مما قدما » اي ومن المعارف المضاف اي مااضيف الى واحد من هذه الاسماء نحو جاء علامى وغلام زيد وغلام الذى قام .

## « بَابْ مُرْفُرعاتِ الْأَسْمَا فِي »

ويُرْفَع مِن كُلِّ الْاستامِي الَّفَاعِلُ وَلَوْ مُؤْوَّلًا كُقَامَ الْعَادِلُ »

الفاعل هوالاسم المسند اليه فعل او ماجري مجراه مقدما عليه على طريقة فعل او الفاعل قوله « يرفع من كل الاسامى » جمع اسم وقوله « الفاعل » نايب فاعل يرفع والمعنى ان الفاعل يكون مرفوعا سوا ، كان صريحا أومؤولا بالصريح فالصريح كفام العادل وضرب زيد عمراً والمؤول بالصريح نحو يعجبنى ان تقوم واعرابه يعجب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وان حرف مصدر ونصب وتقوم فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في عاخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت وما بعدها في تاويل مصدر فاعل يعجب والتقدير يعجبنى قيامك فكل من العادل وقيام فاعل لانه اسم مرفوع مذكور قبله فعله وهو قام العادل ويعجب في يعجبنى أن تقوم تكلم الناظم على الفاعل الظاهر و لم يتكلم على الفاعل الظاهر و لم

قلت في نظمنا اللؤلؤ المنظوم.

وهو على قسمين قيما ذكرا فياتى ظاهرا وياتى مضمرا فظاهر كجاء زيد والرجال ومضمر كقمت في سفح الجبال

قال في مقدمة الاجرومية وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندات وتقوم الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقامت الهنود وقوم الهندات وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن ثم قال .

«وَنَآ إِبُ عَنْهُ كُبِيعَ الذَّهَبُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَيُعْطَى الْاَرْبُ ،

يعنى من الاسماء المرفوعة النايب عن الفاعل وهو المفعول الذي لم يسم فاعله اى لم يذكر معه فاعله بان حذف لغرض من الاغراض المذكورة في علم البيان كالعلم به كما في قوله تعلى وخلق الانسن ضعيفا ، والاصل وخلق الله الانسان يرفع لفظ الجلالة على الفاعلية ونصب الانسان على المفعولية فحذف الفاعل الذي هو الله للعلم به فبقى الفعل محتاجا الى مايسند اليه فاقيم المفعول به مقام الفاعل في الاسناد اليه فاعطى جميع احكام الفاعل فصار مرفوعا بعد ان كان منصوبا فالتبست صورته بصورة الفاعل فاحتيج الى تمييز احدهما على الاخر فبقى الفعل مع الفاعل على صيغته الاصلية وغير مع نايبه ثم بين كيفية تغيير

الفاعل فقال: « ونايب عنه » اي الفاعل « كبيع الذهب وقضى الامر » فيضم اول الفعل إن كان الفعل ماضيا ويكسر ماقبل آخره ويضم اوله ويفتح ماقبل آخره ان كان مضارعا نحو «يعطى الارب » وهو اي المفعول الذي لم يسم فاعله ينقسم الى قسمين الى ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو فضرب فعل ماض مبنى لمالم يسم فاعله وزيد نايب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره ويضرب فعل مضارع مبنى لما لم يسم فاعله وزيد نايب الفاعل والمضمر نحو قولك . ضربت بضم الضاد وكسر الراء وضم تاء المتكلم واعرابه ضرب فعل مبني للمجهول والتاء ضمير المتكلم نايب الفاعل مبنى على الضم في محل رفع وهكذا بقية الامثلة . واغا كسر اول الحرف من بيع لانه معتل والاصل في بيع باخلاص الكسر بيع فاستقلت الكسرة في الياء فنقلت الى الياء وذهبت حركة الباء قال ابن مالك :

واكسراً واشمم فاثلاثي اعل عينا وضم جاكبوع فاحتمل .

«وَالْمِتَدَا الصَّرِيخِ وَالْمُؤْوِّلُ وَالَّخِيرُ الْمِفِيدُ كَابْنَى مُقْبِلُ »

الثالث والرابع المبتدا والخبر والمبتدا منه الصريح نحو قولك زيد قايم واعرابه زيد مبتدا مرفوع بالضمة وقايم خبره مرفوع بالمبتدا . والمؤول بالصريح نحو قوله تعلى « وان تصومول خيرلكم » فان ومابعدها في تاويل مصدر مبتدا وخبر خبر مرفوع بالضمة الظاهرة ولكم جار ومجرور والمبتدا كذلك قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك زيد قايم والزيدان قايمان الى آخره والمضمر نحو قولك انا فايم وهو قايم وانت قايم ومااشبه

ذلك وقوله :

«والخبر المفيد» اي الذي تحصل به الفايدة لانه جزء اخير من الجزء بن ولانه جزء مستفاد من الجملة ومثل لذلك بقوله « كابني مقبل » بتعريف المبتدا وتنكير الخبر لانه مجهول فيناسبه التنكير ومن الاسماء المرفوعات اسم كان واخواتها قال .

«وَاسْمُ لِكَانَ مَعْ نَظِيرِهَا وَمَا ﴿ كُلِيُّتُهُنَ مِثْلُ كُانَ زَيْلًا قُاكِمًا »

يعنى ان اسم كان مرفوع نحو كان زيد فايما وكان الشيخ شابا وكان الله غفورا « وما » التى كليس مثل كان زيد فايما » واخوات كان امسى وبات واضحى وظل وصار واصبح وليس ومازال ومابرح ومافتى، وماانفك ومادام المجموع ثلاثة عشر كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر وقد بينت الامثلة والشروط لهذه العوامل في شرجنا كفاية المنهوم على اللؤلؤ المنظوم.

«وَمَالِنَحْوانَ كَلاَمِن خُبَرِ كَإِنَّ ذَا الْحُزَمُ دَقِيقُ النَّظَرِ »

والمعنى أن إن واخواتها ترفع الخبر وهى أن وإن ولكن وكان وليت ولعل وكذلك لا في بعض الاحوال ترفع الخبر واكتفى بمثال أن لاتها أم الاحرف فقال «كان ذا الحزم دقيق النظر» أن حرف توكيد ونصب ذا الحزم اسمها منصوب بالالف نيابة عن الفتحة دقيق خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره مضاف والنظر مضاف اليد ثم قال.

 «وَيُرْقَعُ التَّابِمُ لِلْمُرْفُوعِ
 وَالْرَابِعُ الْمُطْفُ بِقِسْمَتِهِ حَصَلٌ ،

 «وَذَاكَ تَوكِيدٌ وَنَعْتُ وَبَدَلٌ وَالرَّابِعُ الْمُطْفُ بِقِسْمَتِهِ حَصَلٌ »

رَجَادُ عُثْمَانُ الشَّهِيدُ الْمُشْتَهُرُ» صِيرِيقُنَا وَالْخَيْدُوالْهُمَامُ » ﴿ كَأَظُهُرُ الَّذِينَ أَبُوحَنَّصِ عُمْرٌ ﴿ وَالْخُلُفَا ۚ ثُكُلُهُمْ كِرَاءْ

قوله «ويرفع التابع» إي والتابع للمرفوع فانه يكون مرفوعا «اذكل تابع فكالمتبوع وذاك توكيد بوهوعلى قسمين لفطى ومعنوى والمعنوى على قسمين قسم يدل على اثبات الحقيقة ورفع العجاز وقسم يدل على الاحاطة والشمول ولقد قلت في نظمنا اللؤلؤ المنظوم.

في الاسم والفعل وفي الجرف يرام لرفعه للاحتمال المكتنف كجاء زيد نفسه فغنما

توكيدنا اللفطئ تكرار الكلام والمعنوى وهو بالذات وصف وهو الذى بالتفس والعين انتمى

وكل اجمع توابع لها

اكتع ابصع احاطة بها

فالرفع مثلا: تقول جاء زيد نفسه والخلفاء كلهم كرام فنفسه وكلهم توكيد فالاول توكيد لزيد والثانى توكيد للخلفاء بالرفع فيهما تبعا للمؤكد «ونعت» نحو جاء زيد العاقل . وجاء عثمان الشهد فالعاقل نعت لزيد مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والشهيد . نعت لعثمان مرفوع بالضمة الظاهرة في اخره « ويدل » باقسامه الاربعة فمثال بدل الكل من الكل جاء زيد اخوك جاء فعل ماضى وزيد فاعل اخوك بدل الكل من الكل . ويدل اشتمال نفعنى زيد علمه ومثال بدل الغلط جاء زيد الحمار فالبدل تابع للمبدل منه سواء كان مرفوعا او منصوبا او مخفوضا والربع من التوابع العطف بقسميه اي عطف اليبان وعطف الثسق فمثال عطف النسق جاء زيد وعمر ومثال عطف البيان جاء ابو حفص عمر والامثلة في

البيتين واضحة كما تقدم.

« بَابُ الْمُنصُوبَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ »

وَالنَّفْثِ بِي الْأَسْمَارَ لِلْمَنْمُولِ بِهُ كَاسْتِبِقِ الْجَبْرُ وَذَا الْعِلْمِ الْمُتَغِدْ،
 وَمَصْدُ رِونَا بِبِ وَإِن خُذِتْ عَامِلُهُ كَسِيرَتْ سَيْرَ الْمُعْيَرِتْ،

عدها ابن أجروم خمسة عشر توله «والنصب في الاسماء للمفعول به» والمفعول به هو ماوقع عليه فعل وفاعل مثل ضربت زيدا واعطيت اخاك درهما واستبق الخبر استبق فعل امر والخبر مفعول به ويجوز ان يتقدم على الفعل نحو قوله تعلى «فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة» «وذا العلم اقتفه» ذا العلم مفعول مقدم ، اقتفه فعل امر ومن النواصب «مصدر» وهو بالجر معطوف على المفعول به وهو الذى يجي ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا «ونايب» اى عن المصدر قال ابن مالك .

وقد ينوب عنه ماعليه دل 💎 كجد كل الجد وافرح الجذل

ومنه قوله تعلى «فلا غيلوا كل الميل» وهو على قسمين لفظي ومعنوى فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظى نحو قتلته قتلاوان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوى نحو جلست قعودا وقمت وقوفا ويعمل المصدر وان حذف عامله كفولك ضربا زيد او منه فند لا زريق المال تدل الثعالب قال ابن مالك.

وحذَّف عامل الموكد امتنع ﴿ وَفِي سَوَاهُ لَدَلَيْلُ مُتَسِّعٌ ﴿ وَقَوْلُهُ ﴿ كُسُرِتُ سِيرٌ المُعْتَرِفُ

مضاف اليد .

﴿ ظَرْنِ الزَّمَانِ رَالُكَانِ حَبْثُ فِي تُضْمَرُ فِيهِمَا لِكُلِّ فَاغِرِفِ، وَكُشْتُ أَبِي مَا لِكُلِّ فَاغِرِفِ، وَكُشْتُ أَبْدَا مَا رَقَيْتُ سَحَرًا خَلْفَ الْكَامِ عِنْدَ بَيْتِ طَهْرًا »

قوله وظرف الزمان والمكان الظرف لغة هوالوعاء وفي الاصطلاح الاسم المنصوب المقدر بفى اذا كان منصوبا احتزازا نما اذا كان مرفوعا فانه ليس بظرف بل هو اما مبتدا او خبر او فاعل او مفعول نحو يوم الجمعة يوم مبارك او دخل يوم الجمعة اوشهدت يوم الجمعة واما المقدر بفى فهو ظرف لكل فاعرف فمثال ظرف الزمان كصمت اياما فأياما ظرف زمان ومثال ظرف الزمان والمكان قمت سحرا خلف المقام فسحرا وخلف ظرفان للزمان وللمكان وكذلك نحو جلست وعند بيت طهرا عند ظرف مكان مضاف اليه وطهر فعل ماض وقد اكتفى الناظم بهذه الامثلة الاربعة اثنان لظرف الزمان واثنان لظرف المكان وبقية الامثلة في المطولات ثم قال .

«وَالْخَالِ مِن مَعْرِفَةٍ مُنكَّرًا وَفَضْلَةً وَصْفاً كَجِئْتُ ذَاكِرًا»

اي ومن منصوبات الاسماء الحال وهو لغة البال قال الله تعلى واصلح بالهم، اي حالهم وفي اصطلاح اهل العربية هو تبيين ماانبهم من الهيئات وان شئت قلت بيان هيئة الفاعل حين وقوع المفعول منه وهيئة المفعول حين وقوع المفعول منه وهيئة المفعول حين وقوع الفعل عليه فتقول مثلا جاء زيد وهيئته منبهمة فاذا اردت بيانها اتيت بالحال فقلت راكبا او ماشيا او مسرعا وقوله «ومن معرفة منكرا» يعنى ان الحال لايكون الانكرة وفضلة ولا يكون صاحبه الامعرفة وقوله : « وفضلة يا المراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه «وصفا يا المراد

بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وامثلة المبالغة وافعل التفضيل وقوله «كجنت ذاكرا» جيئت فعل وفاعل وذاكرا حال من الفاعل الذي هو ضمير المتكلم ثم قال.

وَكُلِلْ مَنْيِيزٍ إِشْرَطٍ كَمُلا كَطِبْتَ نَفْسا وَكَمَرِ عَسَلاً .

التميز هو الاسم النكرة المضمن معنى من لبيان ماقبله من ايهام فى اسم مجمل الحقيقة او اجمال في نسبة العامل الى فاعله ومفعوله ويقال قيه تمييز وعييز وتفسير ومفسر وهو من منصوبات الاسماء ويذكر بعد العدد والوزن والكيل والذرع ومنه مايكون بعد افعال المدح والذم وبعد افعل المتفضيل ومنه مايسمى الفاعل المحول اقتصر الناظم على المحول عن الفاعل والوزن فقال «كطبت نفسا وكمن عسلا» فنفسا تمييز محول عن الفاعل والوزن فقال «كطبت نفسا وكمن عسلا» فنفسا تمييز خمسة عن الفاعل وعسلا تمييز مبين للوزن «تنبيه» اجتمع في التمييز خمسة امور احدها ان يكون اسما الثاني ان يكون فضلة والثالث ان يكون نكرة والرابع ان يكون جامدا الخامس ان يكون مفسرا لما انبهم من الذوات.

وكُذَاكِ مُسْتَكَّنَّي بِنَّجْو إِلاَّبِيا مِن نَحْو قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ وَاحِدا ،

يعنى أن من منصوبات الاسماء المستثنى وقوله «بنحوالا» وغير وسوى وسوى وخلا وعد أو حشا والاستثناء لغة هو الاخراج وأصطلاحا هو أخراج بعض من كل بالا أواخواتها وقوله «من نحو قام القوم الاواحرة قام فعل ماض القوم فاعل الاحرف استثناه وأحدا منصوب على الاستثناء قال في الاجرومية: فالمستثنى بالاينصب أذا كان الكلام تأما موجبا ومعنى تاما ذكر المستثنى منه ومعنى موجبا لم يتقدم عليه

نفى أو شبه نفى وقد قلت في اللؤلؤ المنظوم :

وهكذا تنصب الاحيثما تم الكلام موجبا فلتعلما وان يكن تم بدون موجب فابدل او انصب ياسليل العرب

ومثال التام المنفى نحو ما قام القوم الا زيدا والازيد جاز في زيد النصب او الرفع على البدلية ومنه قوله تعلى (ولا يلتفت منكم احد الا امراتك) بالرفع على البدلية من احدكما قرأبه ابن كثير وابوعمر ووقرآ الباقون بالنصب على الاستثناء.

«وَمَا ثُنَادِيهِ كَيَاكُنْزَا الْغِنى وَيَا رَحِيماً بِالْعِبَادِ مُعْسِنًا»

«وماتنادیه» والمعنی ان من منصوبات الاسماء المنادی المضاف «کیاکنز الغنی» فکنز منصوب علی انه منادی مضاف الغنی مضاف البه وللشبه بالمضاف نحودیارحیما بالعباد» ویاحسنا وجهه وکذلك النكرة غیر المقصودة كقول الواعظ (یاغافلا والموت یطلبه)

دوانصِب وَوَاعِ الشَّرْطَ مَنْعُولًا لَهُ كَتُمْتُ إِجْلَالًا وَتَمْظِيماً لَهُ وَالنِيلَ وَشَغْصاً ذَا سَعَد، وَكَذَاكَ بَعْد الْوَاوِ مَنْعُولُ مُعَد عَلَى كَسِرْتُ وَالنِّيلَ وَشَخْصاً ذَا سَعَد،

المفعول له ويسمى المفعول لاجله وهو علة الاقدام على الفعل وقوله دوراع الشرط، اى له شروط خمسة الاول كونه مصدرا فلا يجوز جنتك العسل او السعر الثانى كون المصدر قلبيا كالرغبة فلا يجوز جئيك قراحة للعلم الثالث كونه ظاهرا بخلاف المضمر فلا يجوز رجاحك جئته الرابع اتحاده بالفعل به وقتا فلا يجوز جئتك امس طمعا في معروفك الخامس اتحاده بالمعلل فلا يجوز جئتك وله ثلاث احوال احدها ان يكون

مجرد امن افي والاضافة نحو قمت اجلالا لعمرو.

الثاني أن يكون مضافا . نحو قصدتك ابتغاء معروفك الثالث أن يكون معرفا بالألف واللام نحو قول الراجز .

لا اقعد الجبن عن الهيجاء ... ولو توالت زمن الاعداء

واذا فقدت الشروط المتقدمة او بعضها وجب جره باللام فتقول قمت لاجلالك فاجلالا وتعظيما في البيت مفعول لاجله «كذاك بعد الواو مفعول معه» يعنى ان من منصوبات الاسماء المفعول معه فالعرب وضعت الواو مكان مع لان مع تفتضى المصاحبة وقد تكون المصاحبة في الواو العظف فتقول اشترك زيد وعمر وفلما وضعت الواو موضع مع صار الاعراب في الاسم الذي كان بعد مع لان الحرف لا يحتمل الاعراب فقولوا استوى الماء والخشبة وسرت والنيل وكيف انت وقصعة من تريد قال الله تعلى (فاجمعوا امركم وشركاءكم) وذهب بعض النحاة الى ان النصب بالفعل وشبهه لا بالواو قال ابن مالك.

بها من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الاحق ثم قال:

﴿ وَنَصْبُ مَفْمُولَى ظَنَنْتُ وَجَهَا وَنَحِوْهَا كَخِلْتُ زَيْدًا ذَاهِبَا ﴾ ﴿ وَمَا أَتَى لِنَحْوِ كَانَ مِن خَبَرٌ وَاسْمٍ لِنَحْوِ إِنَّ وَلا كَلاَ وَزَرْ ﴾

والمعنى ان ظننت واخواتها من نواسخ الابتداء وعملها مخالف لعمل كان ولعمل ان لانها تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما معا نحو ظننت زيدا قايما ونحوها وهي حسبت وزعمت وخلت ورايت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت «ونحوها كخلت زيدا ذاهبا».

وقال الكوفيون في المفعول الثانى انه حال وعند البصريين انه مفعول تاتى ومن منصوبات الاسماء خبر كان واخواتها نحو كان الله غفورا رحيماً.

«واسم لنحوان »مثل ان زیدا قائم وکذلك اسم اخواتها «ولا» التي تعمل عملها «كلاوزر»

«بَابُ إعْمَالِ إِسْمِ الْفَاعِلِ »

« وَمَا بِوَزِنِ ضَارِبِ وَمُكْرِمِ تَعْمَلُ مِثْلُ فِعْلِمِ وَالْتَزِمِ» «تَنْوِينَهُ مُعْتَمِدا أَوْ مَعَ أَلَ تَعْدُ الْيَبِ رَافِعٌ كَنَّ الْأَمَلُ »

«بناب اعمال اسم الفاعل» المراد باسم الفاعل مادل على حدث وفعله جاريا مجرى الفعل في الحدوث والصلاحية وقوله «وما بوزن ضارب» أي اسم الفاعل اذا كان من الثلاثى «ومكرم» اذا كان من غيره فانه يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل ان كان فعله لازما نحر اقائم زيد وينصب المفعول ان كان فعله متعد بالواحد نحو أضارب زيد عمرا وينصب مفعولين إن كان فعله متعديا الى اثنين نحو أمعطى زيد عمرا درهما وهذه كلها مستفادة من قوله «يعمل مثل فعله» ويشترط لعمله ان يكون بمعنى الحال والاستقبال وان يعتمد على شئ قبله مثل الاستفهام او حرف النداء او النفى والى هذه الشروط اشار ابن مالك بقوله:

كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضية بعزل اوولى استفهاما او حرف ندا او نفيا او جاصفة او سندا

وقوله «والتزم تنوينه» نحو اضارب انت عمرا او ياطالها جبلا او مرت برجل ضارب عمرا قوله «او مع ال» فاذا كان معها فانه يعمل في الماضى وفى غيره لانه صار بمنزله الفعل كقوله تعلى (فالمفيرات صبحا) «والمنيب رافع كف الامل» فالمنيب اسم فاعل ورافع كذلك اسم فاعل.

#### «باب إعمال المصدر»

«وَمَصْدُلْ كَيْمُلِدِ قَدْ عَمِلاً شَاعَ مُضَافاً وَبِتَنْوِينِ كَلاَ» «عَتْبُكَ شَخْصاً ذَا هَوَى بِنَافِعِ وَدُمْ لِنَصْعِ مِنْكِكُ كُلَّ سَامِعِ»

«ومصدر كفعله قد عملا» يعنى ان المصدر يلحق في العمل بفعله النحاشتق منه في رفع الفاعل ان كان لازما نحو عجبت من قيام زيد وفي رفع الفاعل ونصب المفعول ان كان متعديا لواحد نحو عجبت من ضرب زيد عمرا او بتعدى الحرف الجر ان كان فعله يتعدى بذلك الحرف نحو اعجبنى مروربزيد ويتعدى الى مفعولين ان كان فعله يتعدى اليهما نحو عجبت من اعطاء زيد عمرا درهما وقوله «شاع مضاف» فاعماله مضاف اكثر من اعماله مجردا واعماله مجردا اكثر من إعماله مقرونا بال ثم اتى بالمثال فقال «كلاعتبك شخصا» فشخصا منصوب بالمصدر على انه مفعول لعتبك «ذاهوى» نعت لشخص «بنافع» جار ومجرور هذا مثال عمله مضاف اومثال عمله مجردا عن الاضافة «دم لنصح منك كل سامع» فكل مفعول لنصح ونصح مصدر منون ثم قال .

### «بَاكِ الْجَيِّزِ»

رَبَّ وَفِي بَآءٍ وَعَن كَانِ إِلَى ، فِي قَسَم كَامُنُنَّ بِمِثْقِ لِلْفَتَى ، أَوْ مِن كَلَبُسِي ثَرْبَ خَزْ الشَّامِ ، لِللَّازَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، مُحَنَّدِ المُخْصَصِ الْقَرَبِ ، أَبْنَاتُهَا قَانُ الْقَبُولِ الْمُرْتَجِي ،

دَا لَجُونُ بِالْحُرْفِ مِنِ لاَّعٍ عَلَى

دَادُ وَمُذُ حَتَّى كُذَاوَ وَازْ وَتَا
دَادٌ بِإِضَافَةٍ بِعَنْى اللَّامِ
داَدٌ بِإِضَافَةٍ بِعَنْى اللَّامِ
داَدٌ فِي كَمَكُرِاللَّيْلِ وَالْحِثَامُ
دعلَى المُصَفَّى مِن خِبَارِ الْعَرْبِ
دوَالْالِ وَالصَّحْبِ الْمَيَامِينِ الْحِبَا

والجر يكون بالحرف وبالاضافة وبالتبعية فما يكون بالحرف فهو بمن وتاتي لمعان كثيرة منها ابتداء الغاية زمانا اومكانا كقوله تعلى (من المسجد الحرام) وكقوله من اول يوم وتاتي لغيرهما وتجر الظاهر كما في المثال وتجر المصمر مثل منى ومنه واللام وتجر الظاهر والمضمر نحو لزيد ولك وله ولى والاصل فيها ان تكون للملك نحو الملك لله وتاتي لغير ذلك. (على) ومن حروف الجر على ومن معانيها الاستعلاء نحو ركبت على الفرس ورب ومن معاينها التقليل نحو رب رجل صالح لقيته وتأتى للتكثير كذلك ووفي، ومن معاينها الظرفية نحو الماء في الكوز والباء ومن معاينها التعدية نحو مررت بزيد وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس والكاف ومن معاينها التشبه نحو زيد كالبدر والي» ومن معاينها الانتهاء نحو الى الكوفه ومنذ ومذَّ» يعني أن من حروف الجر منذ ومذ ولايد خلان الاعلى الظاهر والظاهر الذي يدخلان عليه لايكون الا وقتا يعنى اسم زمان نحو مذيومنا ومذيوم الجمعة

وحتى» كذلك نحو حتى مطلع الفجر وقوله «واو وباء في قسم» اي في اليمين نحو والله وتا نحو تا لله وكذلك الباء نحو بالله واو القسم كواو رب لفظا والفرق بينهما ان واو والقسم يجوز ان تقع بعد حروف العطف نحو والله ووالله والله ثم والله بخلاف واو رب قوله «اوباضافة بمعنى اللام الدالة على الملك او الاختصاص وتارة تكون بمعنى من التى ليبان الجنس وذلك اذا اضيف الشئ الى جنسه كثوب خر الشام» او كخاتم حديد والتى بمعنى اللام نحو غلام زيد قوله «او في كمكر اليل» والمقدر بفي يكون المضاف اليه ظرفا زمنيا كمامثل الناظم او مكانا حقيقيا نحو، يكون المضاف اليه ظرفا زمنيا كمامثل الناظم او مكانا حقيقيا نحو، ياصاحبى السجن ، او مجازيا نحو، الد الخصام، ومنه قوله تعلى، تريص اربعة اشهر، وهنا حان او ان الختام للدرة كما قال.

«والختام للدرة الصلاة والسلام» كما صلى عليه في الابتداء صلى عليه في الانتهاء «على المصفى» اي على الذى اصطفاه الله واختاره من خيار العرب لان الله اصطفى من الناس قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفى محمدا صلى الله عليه سلم من بنى هاشم فهو الذى صفاه الله تعلى من الناس عآمة ومن العرب خآصة «محمد» اسم من اسمايه صلى الله عليه وسلم «المخصص» اى الذى له خصوصيات ليست لغيره من الناس من ذلك انه بعث الى الناس كآفة وغيره من الانبياء كان يبعث من الناس من ذلك انه بعث الى الناس كآفة وغيره من الانبياء كان يبعث الى امة خاصة وخصايصه كثيرة «المقرب» الى الله تعالى «والال» اى الى امة خاصة وخصايصه كثيرة «المقرب» الى الله تعالى «والال» اى الله المؤمنين من بنى هاشم وفي مقام الدعاء يدخل كل من امن وصدق اله المهامين» اي المباركين يقال ميمون اى صار مباركا «المجا» العقل

«ابياتها» اى هذه الدرة «قاف القبول» والقاف هو رمزمانة «المرتجى» لها والمعنى أن ابيات هذه الدرة مائة بيت والمائة هى رمز القاف الذى هو اول حرف من كلمة القبول والقبول هو الرضى المرتجى لها نسآل الله ان يتقبل عملنا وعمله وان يجعله خالصا لوجهه الكريم أمين قال مؤلف هذا الشرح العبد الضعيف القاصر. محمد باي ابن محمد عبد القادر القبلوى قد فرغت من تبيضه ضحى الاثنين الموافق ليوم 13 من جمادى الاولى عام ثلاثة عشر واربعمائة والف في المدرسة أندينية التابعة لمسجد مصعب بن عميسر بالركينه اولف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب البك عملت سوء أو ظلمت نفسى فاغفرلى فأنه لا يغفر الذنوب الا انت واغفر لوالدنيا ومشايخنا وكافة المسلمين وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.

# بسم الله الوحمان الوحيم فهرست التحفة الوسيمه شرح الدرة اليتيمة

| الصحفة         | البـــاب                    |
|----------------|-----------------------------|
| 3              | المقدمة                     |
| <sup>3</sup> 6 | حدا الكلام والكلمة واقسامها |
| 10             | أقسام الاعراب               |
| 14             | الاسم المفرد وجمعالتكسير    |
| 17             | الاسماء الخمسة              |
| 19             | باب المثنى                  |
| 21             | باب جمع المذكر السالم       |
| 22             | باب جمع المونث سالم         |
| 23             | بابالافعال الخمسة           |
| 24             | باب قسمة الافعال            |
| 27             | هاب النواصب                 |
| 33             | باب الجوازم                 |
| 38             | باب النكره والمعرفه         |
| 39             | مرفوعات الاسماء             |
| 44             | باب المنصوبات من الاسماء    |
| 49             | باب اعمال اسم الفاعل        |
| 50             | باب اعمال المصدر            |
| 51             | باب الجر                    |

أنجز تصفيفه وطبعه بمطبعة عمار ڤرفي ـ باتنة ـ